## المنافع المناف

بقام: ۱. عبد الحميد عبد القص<mark>ود</mark> بريشة: ۱. عبد الشافي سياد إشراف: ۱. حسدي مسطفي







أمًّا الأسدُ قَانِهُ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ الثُوْرَ نَدِمَ نَدَمًا شَدِيدًا وَقَالَ:

لقَدْ فُجِعْتُ بِقَتْلِ أَعَنَّ أَصَنْحَابِي ، وَخَيْرِ مُسْتَشْبَارِي وَافْضَلِ نَاصِحَ آمِينَ لِي ا كَيْفَ حَدَثَ ذَلِكَ فِي لَحْظَةٍ غَضَبٍ مِنِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَي لَحْظَةٍ غَضَبٍ مِنِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ عَاضِيًا وَتَابِّرًا فَقَالَ:

لَكُنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِي .. لَوْ لَمْ أَقْتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُو لِقَتْلِي .. لَوْ لَمْ أَقْتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُو لِقَتْلِي ..









## فَقَالَتُ الأُمُّ مُعَاتِيَةً:

- وكَنْفَ تُقْدِمُ عَلَى قَتْل (شَنتْرِبَةً) دُونَ عَلْم أَوْ يَقِينَ بِعَدَاوَتِهِ ، وَكَنَّى قَبْلَ أَنْ تُثْبِت خِيانَتَهُ ؟! إِنْ هذا هُو الْحُمُّقُ بَعَيُّنِهِ .. وَلَوْلا أَنْ يَلْحَقْنِى الإِثْم وَيَرْكَبْنِي الذَّنَبُ بِسَبْبِ إِذَاعَةِ الأَسْرَارِ ، لأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ ..

فَقَالَ الأسد :

إِذَا كَانَ عِنْدَكِ رَأْى يَا أُمَّى فِيمَا حَدَثَ فَلاَ تُخْفِيهِ عَنَى وَإِنْ كَانَ أَحَدُ قَدْ أَذَاعَ إِلَيْكِ سِرًا فَأَخْبِرينِي بِهِ ..

فَ خَبْرَتُهُ الْأُمُّ بِكُّلُ مَا أَخُبْرَهَا بِهِ النَّمِرُ ، دُونَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَنَّ النَّمِرُ هُوَ الذِّي بَاحَ إليُّهَا بِذَلِكَ ..

فَعَلَمُ الْأَسِنَدُ انُّ (دِمْنَةً) قَدُّ كَذَبَ عَلَيهِ وَخَدَعَهُ ، وَأَنَّهُ مَشْنَى بِالْهَٰدُرِ وَالْحَيَانَةِ بِيْنَهُ وَبَيْنَ وَالْحَيَانَةِ بِيْنَهُ وَبَيْنَ





## فَقَالَتِ الْأُمُّ:

- أَنْتَ أَدْرَى بِجُرِمِكَ وَأَعْلَمُ بِذَنْبِكَ .. فَقَالَ (دِمْنَةُ) مُرَاوِغًا :
- مِنَ الصَّوَابِ أَلَا يَعْجَلَ الْمَلِكُ فِي قَتْلِي ، لِمُجَرِّدِ كَلام كَاذِبِ قَدْ يَكُونُ سَمِعَهُ عَنِّى .. لَسَّتُ أَقُولُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنَّ كُلُّ حَيْونُ سَمِعَهُ عَنِّى .. لَسَّتُ أَقُولُ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنَّ كُلُّ حَيْ لا بُدُّ أَنْ يَذُوقَ الْمَوْتَ مَهْمَا طَالَ فِي الْحَيَاةِ عُمْرُهُ .. فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ :
- إِنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ خُوْفًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْتِمَاسِّا لِعُذْرٍ تَفرُّ بِهِ مِنْهُ .. فَقَالَ (دِمْنَةُ) :
- وَمَا الْعَيبُ فِي أَنْ يَلْتَمِسَ الإنْسَانُ لِنَفْسِهِ عُذْرًا يَنْجُو بِهِ مِنَ الْمَوْتِ ؟! هَلْ هُنَاكَ أَغْلَى مِنَ النَّفْسِ ؟!

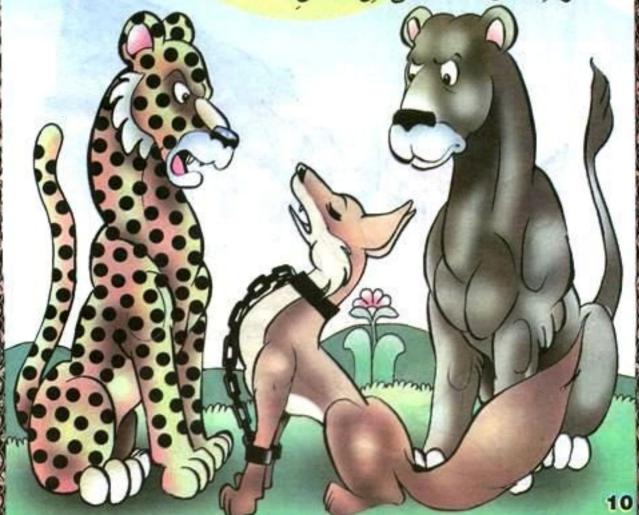







وَلَمَّا رَاهُ (كَلِيلَةُ) فِي قُيُودِهِ دَاخِلَ السِّجْنِ بَكَى مِنْ مَنْظَرِهِ وَقَالَ لَهُ: - هَلْ رَأَيتَ يَا أَخِي عَاقِبَةَ عَدَم اسْتِمَاعِكَ إِلَى نُصْحِي وَمَشْيِكَ بَدْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ ، وَقَتْلِكَ الأَبْرِياءَ بِالغَدْرِ وَالْخَدِيعَةِ ..

لَقَدْ نَصَحَدُتُكَ ، لَكِنَكَ لَمْ تَسْتَمِعْ إِلَى نُصَنَحَى ، وَلَوْ انَّنِى كُنتُ قَدْ قَصَرُتُ مَعَكَ فِي النَّصِيحَة ، وَوَافَقْتُكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَة ، لَكُنتُ شَرِيكَكَ فِي النَّجِرْمِ ، وَكُنتُ مَعَكَ الآنَ فِي السَّجْنِ .. فَقَالَ (دِمْنَةُ) :



وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْن فَهْدُ مِنَ الْحُرُّاسِ، فَسَمِع وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْن فَهْدُ مِنَ الْحُرُّاسِ، فَسَمِع كَلاَمَهُمَا، وَعَلِمَ أَنُ (دِمْنَة) مُجْرم، وَأَنُ (كَلِيلةً) بَرِيءً، فَحَفِظَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنْ حُوارٍ، حَتَّى يُدْلِى بِهِ إلى الْقَاضِي، إِذَا احْتَاجَ إلى شُهُودٍ... وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ وَفِي الصَّبَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ، وَأَمَرَ الْحُرْاسَ أَنْ يُحْضِرُوا (دِمْنَة) مِنَ السَّجْنِ، حَتَّى تَبْدَأَ إِجراءَاتُ مُحَاكَمَتِهِ الْعُلَنِيَّةِ، والتِي حَضَرَهَا الْجُندُ وَالْكَثيرُ مِنَ الرَّعِيَّةِ... وَبَدَأَ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةِ بِقَوْلِهِ:

- أَيُّهَا الجَمْعُ ، لَقَدْ عَلِمتُمْ أَنُّ الْمُلِكَ ، سَيَّدُ السَّبَاعِ ، قَدْ أَصَابَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ ، لِقَتْل صَدِيقهِ وَأَخْلَص أَعْوَانِهِ وَمُسْتَشَارِهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ ، لِقَتْل صَدِيقهِ وَأَخْلَص أَعْوَانِهِ وَمُسْتَشَارِه

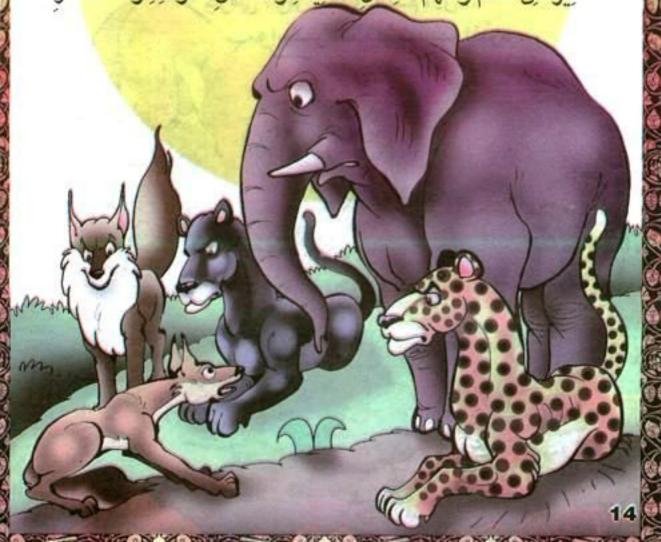

النَّاصِحِ الأَمِينِ (شَيِتْرِبَةَ) لأَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ قَتَلَ (شَتْرِبَةَ) بِغَيْرِ ذَنبِ جَنَاهُ ، وَآنَهُ لَوْلا كَذِبُ (دِمْنَةَ) وَسَعْيُهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا مَا قَتَلَهُ ..

ثُمُّ نَظَرَ إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِيدِ النَّذِينَ حَضَرُوا لِشِبُهُودِ الْمُحَاكَمَةِ وَقَالَ :

- فَعَلَى أَى شَنَحْصِ مِنْكُمْ يَعْلَمُ أَى شَنَى مِنْ أَمَرِ ذَلِكَ الْخَائِنِ (دِمْنَة) سَوَاءُ أَكَانَ خَيْرًا أَو شَرًا أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى هُنَا وَيُخْبِرَنِي بِهِ ، حَتَّى يَسَمْعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنُ (دِمْنَة) بَرِىءُ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك جَتَّى يَسَمْعَهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتَ أَنُ (دِمْنَة) بَرِىءُ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلك بِرَّاناه ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا حَكَمْنَا عَلَيهِ بِالْقَتْلِ عِقَابًا عَلَى قَتْلِ (شَيِّرِيَة) .. وَأَضَافَ الْقَاضِي مُحَذَّرًا :

\_ وَإِيَّاكُمْ وَشَـَهِادَةَ الزُّورِ أَوِ الْكَذِبَ ، لأَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَّايَا



شَهَادَةَ الزُّورِ .. وَمِنْ أَعْظَمِهَا أَيْضًا قَتْلَ الْبَرِيءِ بِدُونِ ذَنْبِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْإِيقَاعِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَقْتُلَ بَعْضُهُم بَعْضًا ، كَمَا حَدَثَ ..

وَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ جُرِمٍ و(دِمْنَةَ) وَأَخْفَاهُ يَكُونُ مُشَارِكًا لَهُ في الإِثْمِ وَالْجَرِيمَةِ ، وَسَيَنَالُهُ مِثْلُ مَا يَنَالُ (دِمْنَةَ) مِنَ الْعِقَابِ ... هَتَالُ (دِمْنَةُ) مُ مَنَدُّ الْهُ مِتَّامُ مِنْ مَا يَنَالُ (دِمْنَةَ) مِنَ الْعِقَابِ ...

فَقَالَ (دِمْنَةُ) مُحَذِّرًا فِي تَبَجُّح:

- مَنْ شَسَهِدَ بِمَا لَمْ يَرَ اوْ يَسْمَعْ كَانَ أَشَدَّ جُرمًا مِمِّنِ ارْتَكَبَ الْجُرمَ نَفْسَهُ ، وَأَنَا أُحَذَّرُكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى ّ زُورًا ، حَتَّى تُلَفِّقُوا لِيَ التَّهْمَةَ ، وَتُرْضُوا الأِسَدَ ..

وَهُنَا قَامَ الْخِنِزِيرُ وَقَالَ :

